## الثمن السادس من الحزب الثاني عشرً

وَإِذَا نَا دَيْتُمُوٓ إِلَى أَلْصَلُوٰةِ إِنَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعَ قِلُونَ ۞ قُلُ يَنَا أَهُلَ ٱلْكِئَنِ هَلْ اَنْ عِمْوُنَ مِنَّا إِلَّا أَنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنِوْلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولَ مِن فَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَلْمِ قُونٌ ۞ قُلُ هَلُ انَيِّئُكُمُ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَعَّنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ أَوْلَيِّكَ شَرُّمَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ وَإِذَ اجَاءُ وَكُرُ قَالُوَّاءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْنِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكُنُّونَ ١ وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّمِّتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَغْمَاوُنَ ١ لَوَلَا يَنْهِيهُمُ الرَّبِّكِنِيُّونَ وَالْاحْبَارُ عَن قُولِهُمُ اللاثُمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحُتُ لَيِيسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ اللَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَة عُلَّتَ آيَدِيهِ مَ وَلَعِنُواْ مِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطُتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَفِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغُيِّنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَبْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطَفَأَهَا أَللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلَارُضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسِدِينَ ١ وَلُوَ أَنَّ أَهُلَ أَلْكِنَكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَ قُرَّنَا عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلاَدْ خَلْنَهُ مُ جَنَّاتِ النَّعِيمُ ۞ وَلُوَ انَّهَ مُمْ وَ أَقَ امُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمُ وَأَمَّةُ مُّقَنَصِدَةٌ وَكَثِيرُمِّنْهُمْ سَاءَمَا يَعْمَلُونَ 🛈 يَكَأَيُّهُا أَلرَّسُولُ